# بسم الله الرحمن الرحيم النثر القديم الخطبة العربية

# خطبة قيس بن ساعدة الايادي الشهيرة في سوق عكاظ

يا أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إنه من عاش مات وأقوات وآباء مات فات وكل ما هو آت آت مطر ونبات وأرزاق ومن وأشتات وآيات وأرض ذات رتاج وأمهات وأحياء وأموات جمع وبحار ذات أمواج ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون حانث أرضوابالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا أقسم قس قسماً لا دينكم الذي أنتم عليه ونبياً قد فيه ولا آثماً إن الله ديناً هو أحب إليه من فطوبي لمن آمن به فهداه وويل لمن حان حينه وأظلكم أوانه وعصاه ثم قال تباً لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون خالفه وأين المريض والعواد وأين الماضية يا معشر إياد أين الآباء والأجداد الفراعنة الشداد أين من بني وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد من بغي وطغي وجمع فأوعي وقال أنا ربكم الأعلى ألم يكونوا أين وأبعد منكم آمالاً طحنهم الثرى أكثر منكم أموالاً وأطول منكم آجالاً بكلكله ومزقهم بتطاوله فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية عمرتهاالذئاب العاوية كلا بل هو الله الواحد المعبود ليس والد ولا مولود ثم أنشأ يقول

في الذاهبين الأولين = من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً = للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها = تمضي الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إلي = ولا من الباقين غابر أيقنت أنى لا محا - لة حيث صار القوم صائر

### وصية أعرابية لابنتها ليلة زفافها

أوصت أعرابية ابنتها في ليلة زفافها فقالت: أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب، تركتها لذلك منك، ولكنها تذكرة الغافل، ومعونة العاقل

أي بنية انك فارقت بيتك الذي منه خرجتي، وعشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة،, يكن لك عبداً، واحتفظى له خصالاً عشراً

أما الأولى والثانية: فاصحبيه بالقناعة، وعاشريه بحسن السمع والطاعة

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينيه وانفه، فلا تقع عينيه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ربح

طعامه ومنامٍه، لوقت وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد

الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة تواترفإن

وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله، والادعاء على حشمه وعياله، فملاك الأمر في المال: حسن التقدير، وفي العيال: حسن التدبير وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصي له أمراً، ولا تفشي له سراً، فإنك غدره تأمني إن خالفته أو غرت صدره، وإن افشيتي سره لم ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتماً، والكآبة بين يديه إذا كان فرحاً، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير، وكوني اشد الناس له إعظاما، يكن أشدهم لك إكراماً، واعلمي انك لا تصلين رضاك، وهواه على هواك فيما إلى ما تحبين حتى تفضلي رضاه على

أحببت وكرهت، والله يخير لك

« وفي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس فقال: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير.

أما بعد أيها الناس: اسمعوا مني أبيّن لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامى هذا، في موقفي هذا.

أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلّغتُ. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون. قضى الله أنه لا ربا. إن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع. وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعًا في بني ليث، فقتلته هذيل - فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية، وإن مآثر الجاهلية موضوع غير السدانة والسقاية. والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير. فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدًا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على دينكم.

أيها الناس: { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله } ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم ثلاثة متوالِية، وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان.

أيها الناس: إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقًا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكر هونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبيّنة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرًا. فاعقلوا أيها الناس قولي فإنّي قد بلّغتُ، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلّوا أبدًا، أمرًا بينا، كتاب الله وسنة نبيه.

أيها الناس: اسمعوا قولي واعقلوه، تعلَمُنّ أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة، لا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمنّ أنفسكم. اللهم هل بلّغت؟ قالوا: اللهم نعم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم أعناق بعض.

أيها الناس: إن ربَّكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب.

أيها الناس: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية. ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: خطَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشْر كلمات: حَمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيُّها الناس، إنّ لكم معالِمَ فانتهُوا إلى مَعَالمكم،

وإنّ لكم نهايةً فانتهوا إلى نهايتكم، إنّ المؤمنَ بين مخافتين: بين عاجلٍ قد مَضَى لا يدري ما الله صانعٌ به، وبين أجلٍ قد بَقِيَ لا يدري ما الله قاضٍ فيه، فليأخُذ العبدُ من نفسه لنفسه، ومن دُنياه لآخرته، ومن الشّبيبة قبل الكَبْرَة، ومن الحياة قبل الموت، فوالذي نَفسُ محمَّدٍ بيده، ما بَعْدَ الموت من مُسْتَعْتَبِ، ولا بَعد الدُّنيا من دارِ، إلاَّ الجنَّة أو النار

سيدنا الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بعد البيعة العامة.

أيها الناس إني قد وليت عليكم ,ولست بخيركم وان رأيتموني على حق فأعينوني ,وان رأيتموني على باطل فردوني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم ,إلا إن أقواكم عندي الضعيف حتى اخذ الحق له,وضعفكم عندي القوي,حتى اخذ الحق منه , أقول قولي هذا ,واستغفر الله لي ولكم.

خطب عمر بن الخطاب

رضي الله عنه

قال بعد أن حَمِد الله وأثنى عليه: أيها الناس، تعلَّموا القرآن واعملوا به تكونوا من أهله، إنه لم يبلغ حقّ مخْلوق أن يُطاع في معْصية الخالق. إلا وإني أنزلت نَفْسي من مال الله بمنزلة وإلَي اليتيم: إن استَغنيت عفَفْت، وإن افتَقَرْت أكلْتُ بالمعروف، تَقَرمَ البَهمة الأعرابية: القَضْم لا الخَضْم.

وخطب أيضاً

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس: مَن أراد أن يَسْأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومَن أراد أن يَسْأل! عن الفرائض فَلْيأت زيد بن ثابت، ومَن أراد أن يَسْأل عن الفقه فَلْيأت مُعاذ بن جَبَل، ومَن أراد أن يَسْأل عن المال فَلْيأتني، فإن الله جعلني له خازناً وقاسماً. إني بادىء بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمُعطيهن، ثم المهاجرين

الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أنا وأصحابي، ثم بالأنصار الذين تَبوَّءوا الدارَ والإيمان مِن قبلهم، ثم مَن أسرع إلى الهجرة أسرع إليه العطاء، وجمَن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء. فلا يلومن رجل إلا مُناخ راحلته. إني قد بقيت فيكم بعد صاحبي، فابتليت بكم وابتليتم بي، وإني لن يَحْضرني من أموركم شيء فأكله إلى غير أهل الْجَزاء والأمانة، فلئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءُوا لأ نكّلنَ بهم.

سبدنا عثمان بن عفان فقال في خطبة بعد توليه الخلافة .

إما بعد: ما ني قد حملت وقبلت إلا واني متبع بمبتدع, إلا وان لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: إتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم, وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا على ملأ والكف إلا فيما استوجبتم, إلا وان الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم, فلا تركنوا إلى الدنيا, ولا تثقوا بها, فإنها ليست بثقة, واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها

ولما أغار سُفيان بن عَوف الأسديّ على الأنبار في خلافة في رضي الله عنه، وعليها حَسّان البكْري، فَقَتله وأزال تلك الخَيْل عن مَسارحها، فَخرج عليّ رضي الله عنه حتى جَلس على باب السدّة، فَحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجَنّة، فمن تركه ألبسه الله ثوبَ الذُّل، وأشمله البَلاء، والزمه الصغار، وسامَه الخَسْف، ومَنعه النِّصنف ألا وإني دعوتُكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً، وسراً وإعلاناً، وقُلت لكُم: اغزُوهم قبلَ أن يَغزوكم، فولله ما غُزى قومٌ قط في عُقر دارهم إلا ذلوا. فتواكلتم وتخاذلتم وتَقُل عليكم عُفرى فوته وراءكم ظِهْريّاً، حتى شنت عليكم الغارات. هذا أخو

غامِد، قد بلغت خيلُه الأنبار، وقتل حسّان البَكْري، وأزال خَيْلَكم عن مَسارحها، وقتل منكم رجالاً صالحين. ولقد بَلغنى أنّ الرجل منهم كان يَدْخل على المَرأة المُسلمة والأخرى المُعاهَدَة فَينْزع حِجْلها وقُلْبها ورِ عاتَها، ثم انصرفوا وافرِين، ما كُلِم رجلٌ منهم. فَلُو أنّ رجلاً مُسْلماً ماتَ من بعد هذا أسَفا ما كان عندي مَلُوماً، بل كان عندي جدِيراً. فواعجبا مِن جِد هؤلاء في باطلهم، وفَشَلكم عن حَقّكم! فقُبحاً لكم وَتَرَحاً! حين صرتم غرضاً يُرمي، يغار عليكم ولا تُغيرون، تُغزَوْن، و لا تَغْزُون ويُعمى اللهُ وتَرْضون! فإذا أمرتكم بالمَسير إليهم في أيام الحَرّ قُلتم: حَمارة القَيْظ، أمهلنا حتى ينْسلخ عنَّا الحر، وإذا أمرتُكم بالمسير إليهم ضُمى في الشَّتاء، قلتم: أمْهلنا حتى بَنسلخ عنا هذا القر. كُلّ هذا فِراراً من الحَر والقر، فختم والله من السِّيف أفرّ. با أشباهَ الرِّجال ولا رجال! ويا أحلام أطفال، وعُقولَ ربّات الحِجَال! وَدِدْتُ أن الله أخرجني من بين أظْهُركم وقَبضني إلى رَحْمته مِن بينكم، وأني لم أركم ولِم أعرفكم، معرفة والله جَرّت وَهْنا، وورّيتم والله صَدْري غَيْظاً، وجَرّعْتموني الموت أنفاسا، وأفسدتُم علّي رأي بالعِصْيان والخِذْلان، حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب شُجاع، ولكنْ لا عِلْم له بالحَرب، لله أبوهم! و هَلْ منهم أحد أشدً لها مِرَ اساً وَأَطُولُ تجربة منّي! لقد مارستُها وأنا ابنُ عِشْرين، فها أنذا الآنَ بد نَبَّفت على الستين، ولكنْ لا رأيَ لمن لا يُطاع.

خطبة لعائشة أم المؤمنين رحمها الله يوم الجمل:

قالت: أيها الناس، صنه صنه، إنّ لي عليكم حُرْمَة الأمومة، وحق المَوْعظة، لا يتّهمني إلا مَنْ عَمى ربّه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سَحْري ونَحْري، فأنا إحدَى نسائه في الجَنّة، له ادّخَرَني

ربِّي، وخلصني من كل بُضع، وبي مَيّز مُؤمنكم من مُنافقكم، وبي أَرْخَصِ الله لكم في صَعِيد الأَبْوَاء، ثم أبي ثاني اثنين الله ثالثهما، وأوَّل من سُمِّي صِدِّيقاً. مَضي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم راضياً عنه، وطُوقه أعباء الإمامة، ثم اضطرب حَبْل الدِّين بعده فَمَسَك أبي بطَرَفَيه، وَرِتَقَ لكم فَتْق النِّفاق، وأغاض نَبْع الرِّدّة، وأطفأ ما حَشِّت يهود، وأنتم يومئذ جُحْظ العيون، تَنْظرون العَدْوة، وتَسْمعون الصَّيْحة، فرأب الثَّأي، وأوَدَ من الغِلْظَة، وإمتاح من الهُوَّة، حتى اجْتَحى دفينَ الداء، وحتى أعطن الوارد، وأورد الصادر، وعَلّ الناهل، فقبضه الله إليه واطئاً على هامات النّفاق، مُذْكِيَاً نار الحَرْب على المشركين، فانتظمت طاعتُكم بحَبْلهِ، فَوَلَّى أمركم رجلاً مُرْعِيَاً إذ رِّكِنَ إليه، بعيداً ما بين اللابتين إذا ضُلِّ، عُرَكَة للأذاة بجَنبه، صَفُوحاً عن أذى الجاهلين، يقظان الليل في نُصْرَة الإسلام، فسلك مَسْلك السابقيه، ففرّق شَمْل الفِتْنَة، وجَمَع أعضاد ما جَمَّع القرآن، وأنا نُصنب المسألة عن مَسِيري هذا، لم ألتمس إثماً، ولم أُؤرِّث فتنة أوطئكموها. أقول قولي هذا صِدْقاً وعَدْلاً، وإعذاراً وإنذاراً، وأسأل الله أن يصلّى على محمد وأن يُخَلِّفه فيكم بأفضل خِلافة المُرسلين.

ولما مرض معاوية مرض وفاته قال لمولى له: من بالباب؟ قال: نفر من قُريش يتباشرون بموتك. قال: وَيحك! لمَ؟ فوالله ما لهم بعدي إلا الذي يَسُوءهم. وأذِن للناس فَدَخلوا، فحمد الله وأثنى عليه وأوْجز، ثم قال: أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دَهْر عنود، وزمن شديد، يُعدّ فيه المُحْسن مُسِيئاً، ويزداد الظالم فيه عُتواً، لا نَنْتفع بما عَلِمنا، ولا نسأل عما جَهِلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تَحُلّ بنا؛ فالناس على أربعة أصناف: منهم من لا يمنعه مِن الفساد في الأرض إلا مهانة نَفْسه، وكلال حدِّه، ونَضِيض وَفْرِه؛ ومنهم المُصْلِت لسَيْفه، المُجْلِب برَجْله، المُعْلن بشرِّه، وقد أَشْرَط نفسَه، وأوْبق دِينَه، لحُطام يَنْتهزه، أو مِقْنب

يَقوده، أو مِنْبر يَفْرعه، وليس المَتْجران تراهما لنفسك ثمناً، وبمالك عند الله عِوضاً؛ ومنهم من يَطْلب الدنيا بعمل الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شَخْصه، وقارب من خَطْوه. وشمر عن ثَوْبه، وزَخْرَف نَفْسه بِالأمانة، واتّخذ سِتْر الله ذَرِيعة إلى عن ثَوْبه، وزَخْرَف نَفْسه بِالأمانة، واتّخذ سِتْر الله ذَرِيعة إلى المَعْصية، ومنهم مَن أقعده عن طلب المُلك ضالة نفسه، وانقطاع سَبِه، فقصِّرَت به الحال عن حاله، فتحلِّى باسم القَناعة، وتزيّا بلباس الزَّهادة، وليس من، ذلك في مَرَاح ولا مَغْدى. وبقي رجال أغض أبصارهم ذِكْرُ المرْجع، وأراق دُموعَهم خوف المَضْجَع، فهم بين شريد بادٍ، وبين خائف مُنْقمع، وساكت مَكْعوم، وداع مُحلص، ومُوجع شريد بادٍ، وبين خائف مُنْقمع، وساكت مَكْعوم، وداع مُحلص، ومُوجع شامرة، وقلوبهم قرحَة، قد وُعظوا حتى مَلوا، وقهروا حتى ذلوا، ضامرة، وقلوبهم قرحَة، قد وُعظوا حتى مَلوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتُرادة الحَلَم؛ واتعظوا بمن كان قبلكم، قبل أن يتّعِظ بكم من بعدكم، وقرُ وارفضوها ذميمة، فقد رَفَضَت مَن كان أشفق بها منكم.

خطبة يزيد بن معاوية الاموي القرشي

لحمدُ لله أحمده وأستعينه، وأومن به وأتوكّل عليه، ونَعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّات أعمالنا، من يَهْد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُهْد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُهْد الله وحدَّه لا شريك له، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، اصطفاه لوَحْيه. واختاره لرسالته، بكتاب فَصله وفَضله، وأعزَّه وأكرَمه، ونصره وحَفِظه، ضرَب فيه الأمثال، وحلّل فيه الحلال، وحرَّم فيه الحرام، وشرَع فيه الدِّين إعذاراً وإنذاراً، لئلا يكونَ للناس على الله حُجَّة بعد الرُّسل، ويكونَ بلاغاً لقوم عابدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم، الذي ابتدأ الأمور بعِلْمه، وإليه يصير مَعادُها، وانقطاع مُدَّتها، وتصرُّم دارها. ثم إني أحَذَركم الدُنيا، فإنها حُلُوة خَضِرَة، حُقّت بالشَّهوات، ورَاقتْ بالقليل، وأينعت بالفاني، فإنها حُلُوة خَضِرَة، حُقّت بالشَّهوات، ورَاقتْ بالقليل، وأينعت بالفاني،

وتحبَّبت بالعاجل، لا يَدومُ نَعيمُها، ولا يؤمن فجيعُها، أكَّالة غَوَّالة، غرَّارة، لا تُبْقي على حال، ولا يَبقى لها حال، ولن تَعْدُو الدنيا إذا تناهت إلى أمْنية أهل الرغبة فيها، والرِّضا بها، أن تكون كما قال الله عزَّ وجلَّ: " واضرب لهم مَثَل الحَيَاة الدُّنيا كماءٍ أنْزَلناه من السمِاء "، إلى قوله ومُقْتَدِراً نسأل الله ربنًا وإلهنا وخالِقنا ومولانا أنْ يجعلنا وإياكم من فزَع يومئذ آمنين. إنَّ أحسن الحديثِ وأبلغَ الموعظة كتابُ الله، يقول الله: ما له " وإذا قُرِئ القُرآن فاسْتَمِعُوا لهُ وأنْصِتُوا لعلكم ترحَمُون ". أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم لقد جَاءَكم رَسُولٌ من أنْفِسِكم إلى آخر السورة.

خطبة عبد الله بن الزبير حين قام بفتح افريقية:

أمير المؤمنين، كان يسير بنا الابردين، ويَخْفض بنافي الظهائر، ويتخذ الليل جملًا، يعجل الرِّحلة من المَنزل الجَدْب، ويُطيل اللبث في المنزل الخِصْب، فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربّنا، حتى انتهينا إلى إفريقية، فنزلنا منها بحيثُ يسمعون صَهيل الخيل، ورُغاء الإبل، وقَعقعة السلاح. فأقمنا أياماً نُجمّ كُراعنا، ونُصْلح سِلاحنا، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه، فأبعدوا منه؛ فسألناهم الجزية عن صَغار، أو الصلح، فكانت هذه أبعد، فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة نَتأنّاهم، وتَختلف رُسُلنا إليهم. فلما بَئِس منهم، قام خطيباً فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر فضل الجهاد، وما لصاحبه إذا صَبر واحتسب ثم نَهضنا إلى عدونا وقاتلناهم أشدَّ القتال، يومَنا ذلك، وصَبر فيه الفريقان، فكانت بيننا وبينهم قَتْلى كثيرة، واستشهد لله فيهم رجال من المُسلمين؛ فبنتنا وباتوا، وللمُسلمين دويّ بالقرآن كدويّ النحل، وبات المشركون في خُمورهم وملاعبهم، فلما أصبحنا أخذنا مصافّنا الذي كُنا عليه بالأمس، فزحف بعضُنا على بعض، فأفرغ الله علينا صَبْره، وأنزل علينا نصره؛ ففتحناها من آخر النهار، فأصبنا غنائم كثيرة، وفيئاً واسعاً، بلغ فيه الخُمس خَسَمائة ألف، فصفق عليها مروان بن الحكم، فتركتُ المسلمين قد قرَّت أعينُهم وأغناهم النَّفل، وأنا رسولُهم إلى أمير المؤمنين أبشره وإياكم بما فَتح الله من البلاد، وأذلِّ من الشرك. فاحمدوا الله عبادَ الله على آلائه، وما أحل بأعدائه، من بأسه الذي لا يردّه عن القوم ألمُجْرمين، ثم سكت. فنهض إليه أبوه الزّبير فَقَبِّل بين عينيه وقالت: ذُرِّية بعضُها من بعض والله سميع عليم، يا بني: ما زِالْتَ تنطق بلسان أبي بكر حتى صَمَت.

خطبة الحجاج بعد دَيْر الجماجم خطبة الحجاج بعد دَيْر الجماجم فقال: يا أهل العراق، إنّ الشيطان قد استبطنكم فخالَطَ اللّحمَ والدّم، والعصنب والمسامِعَ، والأطراف والأعضاء، والشّغاف، ثم أفضى إلى الأمخاخ والأصماخ، ثم ارتفع

فعَشَّش، ثم باض وفرّخ، فَحَشاكم نِفاقاً وشقاقاً، وأشعرَكُم خِلافاً، واتّخذتموه دليلاً تتّبعونه، وقائداً تُطيعونه، ومُؤامَراً تستشيرونه، فكيف تنفعكمْ تجربةٌ، أوْ تعِظُكم وقَعة، أو يحجزُكم إسلام، أو ينفعُكم بيان، ألستم أصحابي بالأهواز، حيثُ رُمْتُم المَكْر، وسعيتم بالغَدْر، واستجمعتم للكفر، وظننتم أنّ الله يخذُل دينَه وخِلافتَه، وأنا أرميكم بطَرْ في: وأنتم تَسَلَّلُون لِواذاً، وتنهزمون سراعاً، ثمّ يومُ الزّاوية وما يوم الزَّاوية، به كان فشلُكم وتنازُ عكم وتخاذُلُكم، وبراءة الله منكم، ونكوصُ وليِّكم عنكم، إذ وليِّتُم كالإبل الشُّواردِ إلى أوطانها، النُّوازع إلى أعطانها لا يَسأل المرء عن أخيه ولا يَلْوي الشَّيخُ على بَنِيه، حن عَضَّكم السِّلاح، ووَقَصَتْكم الرِّماح، يومُ دَير الجماجم، وما يومُ دير الجماجم؟ به كانت المعارك والمَلاحم، بضرّب يُزيل الهامَ عن مَقِيله، ويُذْهِلُ الخليلَ عن خليله، يا أهلَ العراق، الكَفَراتِ بعد الفَجَرات، والغَدَرَاتِ بعد الخَترات، والنَّزوةَ بعد النَّزوات إنْ بعثُتكم إلى تُغوركم غَلَلْتُم وخُنْتم، وإن أمِنتم أَرْجَفْتم، وإن خِفتم نافقتم، لا تَذكُرون حسنة، و لا تشكرون نعمة، هل استخفَّكم ناكثٌ، أو استغواكم غاو، أو استفزَّكم عاص، أو استنصرَكم ظالم، أو استعضدكم خالعٌ إلاّ تبعتموه و آوَ بْتُموه، ونصر تُموه ورجّبْتموه، يا أهلَ العراق، هل شَغَبَ شَاغِبٌ، أو نَعب ناعب، أو زَفر زافرٌ إلاّ كنتم أتباعَه وأنصارَه، يا أهل العراق، ألم تنهكم المواعظُ؟ ألم تَزجرْكم الوقائع؟ ثم التفَتَ إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام، إنَّما أنا لكم كالظُّليم الرامح عن فراخه، ينفي عنها المدَر، ويُباعِد عنها الحجَر، ويُكنُّها من المطر، ويحميها من الضِّباب، ويحرُسها من الذَّئاب، يا أهلَ الشام، أنتم الجُنَّة والرِّداءُ، وأنتم العُدّة و الحذاء

خطبة لسليمان بن عبد الملك توفي سنة ه خطب فقال: إن الدار دار غرور ومنزل باطل، تُضحك باكيًا وتُبْكي ضاحكًا، وتُخيف آمنًا وتُؤمن خائفًا، وتُفقر مُثريًا وتُثري مُقْتِرًا، مَيالةٌ غَرارة لَعّابة بأهلها! عبادَ الله! اتّخذوا كتاب الله إمامًا، وارتضُوا به حَكَمًا، واجعلوه لكم قائدًا، فإنه ناسخٌ لِمَا كان قبله ولم ينسَخْه كتابٌ بعده. اعلموا عبادَ الله أن هذا القران يجلو كَيْدَ الشيطان كما يجلو ضوءُ الصبح إذا تنفس، ظلامَ الليل إذا عسعس.

#### \*\*\*\*\*\*

خطبة للوليد بن عبد الملك بعد دفن أبيه توفي سنة ه لما رجع الوليد من دفن عبد الملك لم يدخل منزله حتى دخل المسجد ونادى في الناس الصلاة جامعة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه لا مؤخر لما قدم الله ولا مقدم لما أخر الله وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه من الموت موت ولي هذه الأمة ونحن نرجو أن يصير إلى منازل الأبرار للذي كان عليه من الشدة على المريب واللين على أهل الفضل والدين مع ما أقام من منار الإسلام وأعلامه وحج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن منار الإسلام وأعلامه وحج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن فعليكم أيها الناس بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الجماعة أبعد واعلموا أنه من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت مات بدائه ثم نزل

خطبة عمر بن عبد العزيز

إن لكل سفر زاد لا محالة, فتزودوا من دنياكم لأخرتكم التقوى, وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه, فتر هبوا

وتر غبوا, ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم, وتنقادوا لعدوكم, فإنه والله ما بُسِط أمل من لايدري لعله لا يصبح بعد

إمسائه, أو يمسي بعد إصباحه, وربما كانت بين ذلك خَطَرات المنايا, وإنما يطمئن إلى الدنيا كلما أصابت جراحه من ناحية

أخرى, فكيف يطمئن إليها, أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي, وتظهر عيلتي وتبدو مسكنتي, في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق, ثم بكى وبكى الناس معه

### من خطب الخليفة هارون الرشيد رحمه الله

الحمد لله نحمده على نعمه, ونستعينه على طاعته, ونستنصره على أعدائه, ونؤمن به حقا, ونتوكل عليه مفوّضين اليه, وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, بعثه على فترة من الرسل ودروس العلم, وادبار من الدنيا, واقبال من الآخرة, بشيرا بالنعيم المقيم, ونذيرا بين يدي عذاب أليم, فبلغ الرسالة, ونصح الأمّة, وجاهد في الله, فأدّ عن الله وعده ووعيده, حتى أتاه اليقين, فعلى النبى من الله صلاة ورحمة وسلام

أوصيكم عباد الله بتقوى الله, فان في التقوى تكفير السيئات, وتضعيف الحسنات, وفوزا بالجنّة, ونجاة من النار, وأحذركم يوما تشخص فيه

الأبصار, وتبلى فيه الأسرار, يوم البعث ويوم التغابن ويوم التلاق ويوم التناد, يوم لا يستعتب من سيئة, ولا يزداد من حسنة, يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, يعلم فيه خائنة الأعين وما تخفي الصدور " واتقوا يوما "ترجعون فيه الى الله ثم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

عباد الله, انكم لم تخلقوا عبثا, ولن تتركوا سدى, حصنوا ايمانكم بالأمانة, ودينكم بالورع, وصلاتكم بالزكاة, فقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ايمان لمن لا أمانة له, ولا دين لمن لا عهد له, ولا صلاة لمن لا زكاة له

انكم سفر مجتازون, وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء الى دار بقاء, فسار عوا الى المغفرة بالتوبة, والى الرحمة بالتقوى, والى الهدى بالانابة, فان الله تعالى ذكره أوجب رحمته للمتقين, ومغفرته للتائبين, وهداه للمنيبين. قال الله عز وجل " ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة}, وقال: { واني لغفار لمن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى

وايّاكم والأماني فقد غرّت وأردت وأوبقت كثيرا, حتى أكذبتهم مناياهم, فتناوشوا التوبة من مكان بعيد, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, فأخبركم ربكم عن المثلات فيهم, وصرّف الآيات, وضرب الأمثال, فرغّب بالوعد, وقدم اليكم الوعيد, وقد رأيتم وقائعه بالقرون الخوالي جيلا فجيلا, وعهدتهم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت اياهم من بيوتكم ومن بين أظهركم, لا تدفعون عنهم, ولا تحولون دونهم, فزالت عنهم الدنيا, وانقطعت بهم الأسباب, فأسلمتهم تحولون دونهم, فزالت عنهم الدنيا, وانقطعت بهم الأسباب, فأسلمتهم

الى أعمالهم عند المواقف والحساب والعقاب, ليجزى الذين أساؤوا بما عملوا, ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى

ان أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله, يقول الله عز وجل " واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد آمركم بما أمركم الله به, وأنهاكم عما نهاكم الله عنه, وأستغفر الله لي ولكم

## خطبة المأمون يوم الجمعة

الحمد لله مستخلِص الحمدِ لنفسه، ومستوجبه على خَلْقه، أحمدُه وأستعينُه وأومن به وأتوكَل عليه، وأشهدُ إنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسولُ أرسله بالهدَى ودِينِ الحق ليُظهِرَه على الدينِ كلَه ولو كَرِهَ المُشركون. أوصِيكم عِبادَ الله بتقوى الله وحدَه، والعمل لما عنده، والتنجُّز لوعده، والخوفِ لوعيده، فإنه لا يسلَم إلا من اتقاه ورَجَاه، وعَمِل له وأَرْضاه. فأتَقوا الله عبادَ الله وبرحُوا آجالكم بأعمالكم، وابتاعُوا ما يبقى به يزولُ عنكم، وترحّلوا فقد جُدِّ بكم، واستعِدُوا للموت فقد أظلَّكم، وكُونوا قومًا صِيحَ بهم فانتبهُوا، وعلموا أنّ الدنيا ليسنت لهم بدار فاستَبْدلواة فإنّ الله لم يخلُقُكم عبلتًا ولم يتركُ سُدَى؛ وما بين أحدِكم وبين الجنّة والنار إلا الموتُ أنْ عبنزلَ به. وإنّ غايةً تنقصنها اللحظة وتَهدِمها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المددة، وإنّ غايةً تنقصنها اللحظة وتَهدِمها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المددة، وإنّ غائبًا يحدُوه الجديدانِ الليلُ والنهارُ لحرى بسُرعة الوَّرَ أو بالشَّقُوة لمستحِق لأفضل العدة، فتقي الأوْبة، وإنّ قادمًا يحُلّ بالفوز أو بالشَّقُوة لمستحِق لأفضل العدة، فتقي

عبدٌ ربَّه، ونصر نفسه، وقدّم توبته، وغلَب شهوته، فإنّ أجلَه مستور عنه، وأملَه خادع له، والشيطان مُوكَّل به يُزينُ له المعصية ليركبها، ويمنيه التوبة ليُسوّفها، حتى تهجُمَ عليه منيتُه أغفَل ما يكون عنها. فيا لها حسرة على في غَفْلة: أن يكون عمرُه عليه حُجّة، أو تؤدية أيامُه إلى شْقُوة نسألُ الله يجعلنا وإيّاكم ممن لا تُبطره نعمة، ولا تُقصر به عن طاعته غَفْلة، ولا تُحلّ به بعد الموت فَزْعة، إنه سميع الدعاء، وبيده الخيرُ، وإنه فعال لما يُريد.